ا رشال المسلمين لاهم فروض الدن على مذهب الامام الشافعي رضي الله عنه جمعه أحد العلماء العاملين

> بطلب من مكنت بترالت هرة الصاحباء على يوسف سُليمان يغيد ع الصاد نبذ بميان الأنقر بعد

وَكُرِّ لُكُطِّبِهِ كُلُّ لِمُعْمِّينٍ ' ما لأنِهِرِّ بالقاهرة

# بسسالةً الخزالرَّحيمُ

الْخَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ الْسَكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَسَعْبِهِ أَجْمَعِين.

# ١ – باب ماجاء في اتباع العلم و فصل العلماء

قَالَ اللهُ تَمَالَى ثُمَّ جَمَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةً مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِهِمَا وَلاَ تَدَّبِيعُ أَهْوَاء الذِينَ لاَ بَهْمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ يُغْفُوا عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا \* قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُمَقِّمُهُ فِي الدِّينِ \* وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ تَمَلّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْعِلْمِ قَلْدَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ تَمَلّمَ مَسْأَلَةً مِنَ الْعِلْمِ قَلْدَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلْكُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : مَنْ تَمَلّمَ مَسْأَلَةً مِنَ ذَهَبٍ وَكَتَبَ لَهُ بِمِكلًا شَمْرَةً فَلْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمِ وَسَلّمَ : طَالْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمَ وَسَلّمَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمَ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمَ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعِلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : طَالِبُ الْعَلْمُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ الْقِيْمَ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَمُ وَلَهُ اللّهُ الْعَلِيمُ وَسَلّمَ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ وَسَلّمَ اللّهَ الْعَلَمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمِ وَاللّهَ اللّهُ الْ

أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الْجَاهِدِينَ وَالْمَرَابِطِينَ وَالْحُجَّاجِ وَالْمُمَّادِ وَأَجَاوِرِينَ يَسْفَفْيُرُ لَهُ الْأَشْجَارُ وَالْأَخْجَارُ رَالْبِحَارُ وَالسَّحَابُ وَالنَّجُومُ وَالنَّبَاتُ وَ كُلُّ ثَنْءَ طَلَمَتْ عَلَيْهِ الشَّمسُ.

## ٢ - باب أركان الإسلام

أَوْكَانُ الإِسْلَامِ خَسَةٌ:

(أَحَدُهَا) شَهَادَهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَخْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ نُحَمَّدًا هَسُولُ الله .

- (الثاني) إِمَامَةُ الصَّلَاةِ: (الثالث) إِيمَاء الزُّكَاةِ.

( الرابع ) صَوْمُ شَهْرٍ رَمَضَانَ .

( الخامس ) الخبعُ إِلَى بَينتِ اللهِ الخرَامِ مَنِ اسْقَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا .

٣ – بأب فروض الوضوء

فُرُوضُ الوُضُوء سِيَّةٌ .

( الأوَّل ) النَّيَّةُ عِنْدَ غَسْلِ الوَجْدِ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ تَتَأَخْرَ عَنْ غَسْلِ أَوْلِ كَانُ يَتَأَخْرَ عَنْ غَسْلِ أَوَّلِ جُزْهُ مِنَ الوجْهِ وَيَكْنِي أَنْ يَنْوَى رَفْعَ الخُدَثِ أَوِ الطّهَارَةَ لِلسَّلاَةِ أَوْ نَوَيْتُ اسْنِهَاحَةَ الصَّلاَةِ وَمَنْ للسَّلاَةِ وَمَنْ

دَامَ حَدَثُهُ مُ كَمُسْنَحَاضَةٍ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْهَوْلِ فَلَا يَنْوِى رَفْعَ الْحَدَثُ بَلَ اسْتِبَاحَةً فَرْضِ الطَّلَاةِ .

( الناني ) غَسْلُ الوجهِ وَهُو مَا بَيْنَ مَنَابِتِ شَمْ الرَّأْسِ وَمُنْتَمْقَ الرَّأْسِ وَمُنْتَمْقَ اللَّهْ فَيْنَ فَي الْمُرْضِ وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ اللَّهْ فَيْنَ فِي الْمَرْضِ وَيَجِبُ غَسْلُ كُلِّ هُدْبٍ وَحَاجِبٍ وَعِذَارٍ وَشَارِبٍ وَخَدِّ وَعَنْمَةَةً شَمَراً وَبَشَراً سَوَالِهِ خَنَّ الشَّمرُ أَمْ كَثَنَ وَاللَّحْيَةُ الْخَيْمَةُ يَجِبُ غَسْلُ ظَاهِرِها وبالطِيها والطَّيها والسَّعِيمة يُمْ يُمْسَلُ ظَاهِرُها وَلاَ يَجِبُ غَسْلُ باطِيها .

(اشالث) غَسْلُ اليَدَيْنِ مِنَ المِرْفَقَيْنِ وَمَنْ قُطُهِتْ يَدُهُ مِنَ الْمَوْجَ فَمَلَيْهِ غَسْلُ الْبَاقِ مِنَ الْمَوْجَ الْمَالَةِ مِنَ الْمِرْفَقْ فَمَلَيْهِ غَسْلُ الْبَاقِ مِنَ الْمَصَدِ مُسْتَحَبُّ. الْمَظْمِرِ وَإِنْ قُطْمِتْ يَمَّا فَوْقَ المَرْفَقِ فَمَسْلُ الْبَاقِ مِنَ الْمَصَدِ مُسْتَحَبُّ. (الراج ) مَسْحُ الرَّأْسِ مِنْ بَشَرَةٍ أَوْ شَعْرٍ فِي حَدِّ الرَّأْسِ بِأَنْ لاَ يَخْرُجَ بِاللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَدَدُّ لِلَّاسِمِ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يَدَدُّ السَّحُ قَلَى الْمُلْرِجِ.

( اَخَامَس ) غَمْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَدَّمْدَيْنِ وَشُقُوقَهِماً .

(السادس) التَّرْنِيبُ وَهُوَ أَنْ يَفْسِلَ وَجْهَهُ ثُمَّ بَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحَ رَأْسَةُ ثُمَّ يَفْسِلَ رِجْلَيْهِ فَلَوْ بَقِيَ تَفْيِهِ مِنَ الْوَجْهِ أَوْ الْهَدَيْنِ أَتَى بِهِ مَعَ مَا بَعْدَهُ وَلاَ يَصِيحُ غَسْلُ الهَدَيْنِ فَبْلَ كَمَامٍ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ كَذَا لاَ يَصِيحُ مَسْحُ الرَّ أَسِ قَبْلَ تَمَامِ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ قَبْلَ تَمَامِ مَسْحِ ِ الْمَارِ مُسْحِ اللهُ الله

## ٤ – فصل فى سنن الوضوء

وَسُنَنِ الوَّضُوء السَّوَاكُ ثُمَّ النَّسْمِيَةُ وَغَسْلُ السَّحَةُ فِي قَبْلَ إِدْ خَالَمُهَا الْآلُنِ وَالْمَشْعُ الْمُسْلِ وَالْمَشْعُ اللَّ الرَّأْسِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِيعِ الرِّجْلَيْنِ بِخِنْقَصِ الْهَدِ الْهُشْرَى مِنْ أَسْفَلِ الرِّجْلِ الْهُنْيَ إِلَى خِنْصَرِ الرِّجْلِ الْهُشْرَى مِنْ أَسْفَلِ الرِّجْلِ الْهُنْيَ عَلَى الْهُشْرَى مِنَ أَسْفَلِ الرِّجْلِ الْهُنْيَ عَلَى الْهُشْرَى مِنَ أَسْفَلِ الرِّجْلِ الْهُنْقِي عَلَى الْهُشْرَى مِنَ اللَّهُ الْهُنْيَ وَالرَّجْلِينَ وَالرِّجْلِينَ وَتَطْوِيلُ الْفُرَّةِ وَالتَّحْجِيلِ وَالْمُوالاَةُ فِي غَسْلِ الأَعْضَاء الْهُرَاء فِي اللَّهُ اللهُ وَلَ قَبْلُ الشَّرُوعِ فِي الثَّانِي وَأَنْ يَقُولَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ . فَيْشَهِدُ أَنْ كَعَلَى اللَّهُ وَخْدَهُ لاَشْرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ كَعَدَا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْمَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصَّالِمِينَ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ وَجَعَدْكُ الصَّالِمِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصَّالِمِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصَّالِمِينَ وَرَسُولُهُ اللَّهُمُ وَيَعَدُلُكَ الشَّالِمِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصَّالِمِينَ وَرَسُولُهُ اللّهُمَّ وَيَعَدْكُ أَنْهُ اللّهُ إِلا أَنْتَ أَسْمَقُورُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لِلْ أَنْتَ أَسْمَقُورُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَيْ أَنْتَ أَسْمَقُورُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ الْمُؤْلِكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لَيْ أَنْتَ أَسْمَقُورُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ لِللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْهُ الْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ اللّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُولُ الْمُؤْمِلُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْعُفْولُ لَا وَالْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْمِلُكُ وَالْهُ الْمُؤْمِلُكُ وَأَنْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُ لَلْهُ الْمُؤْمُ الْهُ الْمُؤْمُولُكُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

# ه ـ فصل فى نواقض الوضوء

يَذْنَقَ ضُ الْوُصُوءِ بِخُرُوجِ رَثْنَى مِنْ تُبُلِ رَجُلٍ أَوِ الْمَرَأَةِ أَوْ دُبُرِهِ ۚ عَيْنَا كَانَ أَوْ رِبِمَا إِلاّ الْمَيِّ وَبِزَ وَال ِ الْمَقْل ِ بِجُنُونِ أَوْ إِنْمَاءَ أَوْ سُكْرٍ عَيْنَا كَانَ أَوْ رِبِمَا إِلاّ الْمَيِّ وَبِرْ وَال ِ الْمَقْل بِجُنُونٍ أَوْ إِنْمَاءَ أَوْ سُكْرٍ عَنْهُ مَنْ مَا مَنْ عَلَى الأَرْضِ وَلَمْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرٍ أَمْ نَوْمٍ لِلاَ نَوْمَ فَاعِدٍ مُمَكِن مَفْعَدَتُهُ عَلَى الأَرْضِ وَلَمْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرٍ

َ عَائِلٍ وَمَسَّ فَرْجٍ الآدَمِيِّ بِبَطْنِ الكَفَّ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْنَى مِنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ .

# ٦ - فصل في أسباب الغسل

يَجِبُ الْفُسْلِ عَلَى الرَّجُلِ بِخُرُوجِ الْمِيِّ مِنْ طَرِيقِهِ الْمُفَادِ أَوْ غَيْرِهِ وَيَتَمْهِيكِ حَسَنَةً أَوْ فَلَارِهَا فِي أَى قَرْجِ كَانَ سَوَالا غَيْبَ فِي قُبُلِ الْمَرَأَةِ أَوْ بَهِ بِكَانَ سَوَالا غَيْبَ فِي قُبُلِ الْمَرَأَةِ أَوْ بَهُ مِن الرَّجُلِ أَوْ الْخُنْتَى مَنْهِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً حَيًّا أَوْ مَيْعِيمة أَوْ مُرِيمة فَي الْمُسْلُ عَلَى الْمُرْأَةِ بِأَى ذَكِرِهِ وَيَجِبُ الْفُسْلُ عَلَى الْمُرْأَةِ بِأَى ذَكْرِ البَّهِيمة وَالْمَيْتِ وَالصَّفِيرِ وَبَا لَمَيْسَ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالنَّفَاسِ وَالْوَلاَةِ وَلَوْ إِلاَ بَلَلِ .

## ٧ ــ باب فروض الغسل

فُرُوضُ الْمُسْلِ اثْمَانِ أَحَدُكُما النَّيَّةُ عِنْدَ أُوَّلِ مَفْسُولِ مِنَ الْبَدَنِ فَلَوْ نَوَى مَفْسُولِ مِنَ الْبَدَنِ وَجَبَ إِعَادَةُ عَسْلِهِ وَيَسَكُنِي أَنْ يَنُوىَ فَلَوْ نَوَى الْمُسْلِ وَيَكُنِي أَنْ يَنُوىَ لَمُغَمَّ الْجُنَابَةِ أَوْ الطَّهَارَةَ لِلصَّلَاةِ أَوْ نَوَيْتُ أَدَاء فَرْضِ الْمُسْلِ وَيَكُنِي وَنَعْ الْجُنَابَةِ أَوْ الطَّهَارَةَ مِنَ الْمُسْلِ وَيَكُنِي الطَّهَارَةَ مِنَ اللَّهُ عَنْدَ اعْتِسَالِهَا مِنَ الْخُيْضِ وَالسِّنْفَاسِ أَنْ تَقُولَ نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ مِنَ الْفَيْضِ وَالسِّنْفَاسِ أَنْ تَقُولَ نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ مِنَ الْفَيْضِ وَالنَّنْفِي ) مِنْ فُرُوضٍ الْفُسْلِ تَمْمِيمِ شَمْرَ الْبَدَنِ الْمُنْفِي وَالنَّذِينِ الْفُسْلِ تَمْمِيمٍ شَمْرَ الْبَدَنِ

وَبَشْرَتِهِ بِاللّهِ عَنَى الْأَطْفَارِ وَمَا يَظْهَرُ مِنْ صَمَاحِ الْأَذُ نَبْنِ وَمَنْ فَرْجِ الْمُلْفَةِ مِنَ الْأَقْلَقَةِ مِنَ الْأَقْلَقِ وَيَجِبُ نَفْضُ الصَّفَائِرِ إِذَ لَمْ يَصِلِ الْمَاءِ إِلَى بَاطِيهِ الْقَفْضِ وَلاَ يَجِبُ المَعْمَعَةُ وَالْإِسْقِيْشَاقُ وَأَكُولُ الْفُسُلِ أَنْ يُرْبِلَ الْقَفْضِ وَلاَ يَجِبُ المَعْمَعَةُ وَالْإِسْقِيْشَاقُ وَأَكُولُ الْفُسُلِ أَنْ يُرْبِلَ الْقَفْضِ وَلاَ يَجِبُ المَعْمَعَةُ وَالْإِسْقِيْقَاقُ وَأَكُولُ الْفُسُلِ أَنْ يُرْبِلَ الْقَفْضِ وَلِلّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَعَامِلْتَ بَدَنِهِ كَفُضُونِ الْبَعْنِ وَلِلْالِيطِ وَيُعْيَعِضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمْ عَلَى شِقْهِ الْأَيْمِنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ وَيَذَلْكَ مَا وَالْمُعْنِ الْمُعْلَقِ وَالْمَعْمِلَةُ وَالْمَاعِقُولِ الْمُعْلِقِيلِ اللّهُ عَلَى مَا الْمُعْلَقِيلِ اللّهُ عَلَى مَا الْمُعْلَقِ الْمُعْلِقِيلَ الْمُؤْافُ مِنْ عَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ فَطَيْبِا آخَرَ فَا إِنْ لَمْ يَجِدُ فَالمَاءِ كَافَ مِنْ عَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ فَطَيْبًا آخَرَ فَا إِنْ لَمْ يَجِدُ فَالمَاء كَافِ وَالْمِنْ فَلَى مِنْ عَلَى الْمُؤْمِ عَنْ مَا الْمُعْلِقِ فَاللّهُ كَافَ مِنْ عَيْرِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدُهُ فَطَيْبًا آخَرُ فَا الْمُعْلِى عَنْ مَا عَلَى الْمُعْلِقِيلَ عَنْ مَاعِ فَالْمُ الْمُؤْمِ عَنْ مَلَكَ وَالْمَاعِلَا عَنْهُمَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ مَا عَنْ مَا الْمُؤْمِ عَنْ مَلْكُ وَاللّهُ عَلَى الْمُؤْمِ عَنْ مَا الْمُؤْمُ وَاللّهُ مَا الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَنْ مَلْكُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ عَنْ فَلَكُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَنْ مَلْكُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَنْ مَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ عَلْمَ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

## ٨ ـ باب فروض الصلاة

فُرُوضُ الصَّلَاةِ سَبْمَةَ عَشَرَ أَحَدُهَا أَقِيمَامُ فِي الْفَرْضِ عَلَى الْقَادِرِ وَشَرْطُ الْقِيمَامِ نَصْبُ فَقَارِهِ وَهُوَعَظْمُ ظَهْرِهِ فَاإِنْ وَقَفَ مُنْحَنِيًا إِلَى أَمَامِهِ أَوْ خَلْفِهِ أَوْ إِلَى الْيَمِينِ أَوْ إِلَى الْيَسَارِ بِحَيْثُ لاَ بُسَمَّى قَالَمًا لَمْ يَصِحَّ فِهِامُهُ قَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلَى الْاَنْتِصَابِ وَصَارَ كَرَّ السِّمِ لِسَكِبَرِ وَغَيْرِهِ فَيَقِفُ كَذَلِكَ وَيَرْ بِدُ الْحِنَاءُ فِي اللهِ كُوعِ إِنْ قَدَرَ عَلَى الرِّيَادَةِ فَالْفَادِرُ عَلَى الْقِيامِ دُونَ وَيَرْ بِدُ الْحِنَاءُ فِي اللهِ كُوعِ إِنْ قَدَرَ عَلَى الرِّيَادَةِ فَالْفَادِرُ عَلَى الْقِيامِ دُونَ اللهِ كُوعِ وَالشَّجُودِ يَقُومُ وَيَأْتِي بِهِمَا حَسَبَ الْإِنْ صَكَانٍ وَلَوْ تَجَزَ عَنِ الْقِيامِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى الْقَيْمِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(الثالث) تَكْبِيرَةُ الإِحْرَامِ وَهِيَ اللهُ أَكْبَرُ فَاوَ مَدَّ أَلِفَ الْجُلاَلَةِ فَقَالَ آللهُ أَكْبَرُ أُونَمَدَّ الْهَا المَضْمُومَةُ حَتَّى تَوَلَّدَ مِنْهَا وَاوْ فَقَالَ اللّهُو أَكْبَرُ أَوْ أَتَى بِوَاوٍ وَبَهْلِلَ أَلِفٍ أَكْبَرَ فَقَالَ اللهُ وَأَكْبَرُ أَوْ أَشْبَعَ نَصْبَ بَاء أَمْرُمُ حَتَّى تَوَلَّدَ مِنْهَا أَلِفٌ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ لَمْ تَصِحْ صَلاَتُهُ فِي المَسَائِلِ الأربع وَلاَ تَفُرُ زِيادِهُ لاَ مُنْتُمُ الإِسْمَ كَأَنْ يَقُولُ اللهُ الأَكْبَرُ أَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَبَرُ أَوْ اللهُ الْحَلْمِ اللهُ إِللهُ اللهُ ال

﴿ الرابع ﴾ قرآءة الفاتحة والكبسمة آية منها في كُلُّ رَكْمة إلاَّ رَكُمة مَسْبُوق وَكُو أَبْدَلَ ضَادًا بِظَاءَلَمْ نَصِحُ قِرَاء تُهُ وَبِجِبُ تَرْ تِيبُهَا وَمُوالاَ ثَهَا وَمَوالاَ ثَهَا لَمَ مُعْوِيلًا مَعْوَالِياتِ أَوَ إِلاَّ مُتَوَالِياتِ أَوَ إِلاَ مُتَوَالِياتِ أَوَ إِلاَّ مُوالاً عَالَيْكِ وَ إِلاَّ أَنِي وَلاَ يَجُورُ لَوْ أَنْهُ وَاللَّيْ فِي اللَّهُ وَاللَّالِيةِ فَي ظَنَّهُ وَاللَّالِيَةِ وَالرَّالِيقِة وَالرَّالِيقِة وَالرَّالِيقِة وَالرَّالِيقة وَالرَّالِية وَالرَّالِيقة وَالرَّالْيِقة وَالرَّالِيقة وَالرَّالْيِقة وَالرَّالِيقة وَالرَّالْيَقْرَالْيقة وَالرَّالْيقة وَالرَّالِيقة وَالرَّالِيقة وَالرَّالْيقة وَالرَّالْيقة وَالرَّالِيقة وَالرَّالِيقة وَالْيقة وَالْيقة وَالرَّالْيقة وَلِيقة وَالْيقة وَالْيقة وَالْيقة وَ

( اَلْحَامِس ) الرُّ كُوعُ وَهُوَأَنْ أَنْ يَنْحَنِيَ الْقَادِرُ بِحَمِثُ تَمْلُغُ رَاحَةَاهُ رُحْبَدَيْهُ .

( السادِس ) الطَّمَأُ نِيمَنَةُ فِيهِ بِحَيْثُ بَنْفَصِلُ رَفْمُهُ مَنْ هُويِّهِ بِأَنْ تَسْهَقِرَّ أَعْضَاؤُهُ فَبْلَ رَفْمِهِ وَيَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّى الْمَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ( (الأَثَا) وَلاَ يَزِيدُ الإِمَامُ عَلَيْهَا وَيَزِيدُ المُنْفَرِدُ اللَّهُمُّ لَكَ رَكَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَالْكَمَّ لَكَ رَكَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمَتُ لَكَ أَسْلَمَتُ أَتْ وَتَظْمِى وَعَمَبِي وَمَا اسْتَمَانَتُ وَلَكَ أَسْلَمَتُ أَتْ أَسْلَمَتُ أَتْ الْمَالِمِنَ .

(السابع) الاغتدال وهُو أَن يَمُودَ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَبُلَ الرُّ كُوحِ الشَامِن) الطَّمَّانِينَةُ فِيهِ وَيُسَنَّ رَفْعُ بَدَيْهِ حَذَو مَنْكَبِيهِ مَعَ اللهُ إِنْ حَدِهُ رَبَّنَا لَكَ الحَّدُ مِلْ السَّمُواتِ وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ مَا مَشِفْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ وَبَنَا لَكَ الحَّدُ مِلْ المُنفَرِدُ أَهْلَ اشَنَاه وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْ مَا مَشِفْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ وَبَرْ يَدُ المُنفَرِدُ أَهْلَ اشَنَاه وَالمَّجْدِ أَحَقُ مَا قَالَ الْمَبْدُ وَكُمْنَا لَكَ عَبْدُ لاَما نِعَ لِنَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مَعْطِي وَالمَعْمِ وَهُو اللَّهُمُ الْمَدِي فِيمَن هَدَيْتَ وَعَافِنِي المُعْمَى الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَهُو اللَّهُمُ الْمُدِي فِيمَن هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَن الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَ وَهُو اللَّهُمُ الْمُدِي فِيمَن هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَن الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَ وَالْمُ الْمُعْمَ وَلَا يُقْمَى عَلَيْكَ وَالْمَاتُ وَلَا يَعْمَلُكَ وَالْمُعْمَ وَلَا يُعْمَلُكُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالَيْتَ وَلَا يَعْمَلُكَ وَالْمُونِ وَالْمُعْمَ وَلَا يُقْمَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَيَذِلُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْمَلُ لَا مُونِ اللّهُ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعْمَلُكُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُعْمَ وَلَا يُعْمَلُكُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَلَا مُعْلَى مَا فَطَيْتَ وَلَا يُتَعْمَلُكُ وَالْمُونِ وَالَمْعُ وَلَا الْمُعْمِلِكُ الْمُعْمَ وَلَا الْمُعْمَ وَلَا الْمُونِ وَلَا الْمُؤْلِكُ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمُونِ وَالْمَالُونَ وَلَا الْمُؤْمِلُ لَلْمَالُونَ الْمُعْمَلُونَ وَالْمُونِ وَالْمَالُونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ ولِي الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِلُ اللّهُ وَلَالُمُ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ ولَا الْمُؤْمِ وَلَا الْمُؤْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْم

( التاسع ) السُّجُدُ مَرَّ تِينِ وَهُو مُبَاشَرَةُ مُوْضِعِ السُّجُودِ بِبَغْضِ جَبْهَتِهِ مَعَ تَحَامُلِ بَسِيرٍ وَارْتِفَاعُ أَسَافِلِهِ عَلَى أَعَالِيهِ وَوَضْعُ رُبُعُونِ

أَصَابِهِ عِرْجُلَيْهِ وَرُكْبَلَيْهِ وَبَعْضِ بُطُونِ كَفَيْهِ وَيَقُولُ سُبُحَانَ وَبِيْ الْأَعْلَى وَ بِحَدْهُ ( ثلاثاً ) وَلاَ يَزِيدُ الإمامُ وَيَزِيدُ الْمُعْمَ لَكَ سَجَدَتُ وَجْمِى لِآذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ مَ سَجَدَتُ وَجْمِى لِآذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ مَ سَجَدَتُ وَجْمِى لِآذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَنَقَى سَجَدَتُ وَجْمِى لِآذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَنَقَى سَجَدَتُ وَبِكَ آمَنْتُ اللَّهِ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَةِينَ وَبَعَضَعُ وَنَقَى سَجُودِهِ فَ خَذُو مَنْسَكِبَيْدِ فَإِنْ شَجَدَ عَلَى مُقَصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ يَدَيْدُ فِي سُجُودِهِ فَإِنْ شَجَدَ عَلَى مُقَصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ عَلَى اللَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ وَقَعُودِهِ فَإِنْ شَجَدَ عَلَى مُقَصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ عَلَى اللَّهُ وَقَعُودِهِ إِنَّ شَجَدَ عَلَى مُقَصِلٍ بِهِ يَتَحَرَّكُ عَلَى اللَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَعُودٍ فَإِنْ شَجَدَرُ عَلَى مُقَالِ وَيَجِبُ إِعَادَهُ السَّجُودِ فَإِنْ يَعْمَلُ وَيَجِبُ إِعَادَهُ السَّجُودِ فَإِنْ لَهُ مَنْ يَعَمَلُ وَيَجِبُ إِعَادَةُ السَّجُودِ فَإِنْ لَى مَتَعَمَّلُ وَيَجِبُ إِعَادَةُ السَّجُودِ فَإِنْ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ الْفَقَالُ وَيَجِبُ إِعَادَهُ السَّجُودِ فَإِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ وَيَجِبُ إِعَادَةُ السَّجُودِ فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ وَيَجِبُ إِعَادَهُ السَّجُودِ فَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ وَيَجِبُ إِعْدَالًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ السَّعَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالَ وَالْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالَ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

(الْمَاشِرِ) الطَّمَّانِينَةُ فِيهِ (الْحَادَى مَشَرَ) الْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتِينِ (الْمَاشِرِ) الطَّمَّانِينَةُ فِيهِ وَأَكَلُهُ أَنْ يَجْلَسَ مُفْتَرِينًا وَاضِمَّهُ لِللَّهِ مَلْكَةُ أَنْ يَجْلَسَ مُفْتَرِينًا وَاضِمَّ لِللَّهِ مَلْكَافًةُ أَنْ يَجْلَسَ مُفْتَرِينًا وَاضِمَّ مَلَدَيْهِ فَائِلاً رَبِّ اغْرِلْيِ وَازَخْنِي وَاجْبُرْنِي وَارْدُوْنِي وَاخْبُرْنِي وَارْدُوْنِي وَاعْفُ مَتَى وَيُسَنَّ أَنْ يَجْلَسَ بَعْدَ السَّجْدَتَينِ فَارْدُوْنِي وَاعْفُ مَتَى وَيُسَنَّ أَنْ يَجْلَسَ بَعْدَ السَّجْدَتَينِ فَالْمَانَةُ خَذَيْهَةً فَى كُلِّ رَكْمَة يَقُومُ عَنْهَا .

(الثالث عشر) النَّشُهُدُ الأَخِيرُ وَكَيْفَ قَمَدَ لِلنَّشَهُدِ جَازَ وَيُسَنَّ فِي الأَوَّلِ الإِفْتِرَاشُ وَفِي الأَخِيرِ التَّوَرُكُ وَيَضَعُ بَدَهُ أُنيُسْرَى عَلَى ِ مَرَفِي وُكُبِيْهِ الْمُسْرَى مَنْشُورَةَ الأصابِعِ مَعَ الضَّمِّ وَيَضَعُ بِيَدَهُ ﴿ لَيُمنَى عَلَى أَطَرَفِ رُكُبَيْهِ الْيُعنَى وَيَقْبِضُ خِنْمَرَهَا وَبِنْصَرَهَا وَالْوُسْطَى وَالْيُسْطَى وَيُوسِلُ الْسَبِّحَةَ وَرَدْ فَعُمَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلاَّ اللهُ وَيَضَمُّ الإَبْهَامَ يَخْمَهَا كَمَاقِدِ وَيُرْسِلُ الْسَبِّحَةَ وَرَدْ فَعُمَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلاَّ اللهُ وَيَضَمَّ الإِبْهَامَ يَخْمَهَا كَمَاقِدِ وَيُوسُونَ .

( الرابع عشر ) النَّشَهْدُ الأَخِيرُ وَ يَكُنِي أَنْ بَهُولَ النِّحَيَّاتُ ثِلْهِ سَلاَمْ َهَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ سَلاَمْ عَلَمْناً وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَمْنَهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله .

(الخامس عشر) العَّلاَ عَلَى النَّهِ وَاللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَأَوْلُهُ اللَّهُمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا الللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ و

( السادس عشر ) السَّلَامُ وَأَقَلُّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَأَ كُمُّهُ السَّلَامُ

عَلَيْكُمْ وَرَخْهَ أَلَهُ مَرَّ بَيْنِ يَمِينَا وَشِمَالاً مُلْقَفِتاً فِي الأُولَى حَتَى يُرَى خَدُّهُ اللَّ الأَيْمَنُ وَفِي الثَّانِيَةِ الأَيْسَرُ وَيَبْقَدِى السَّلَامَ فِي المَرَّ بَيْنِ مُسْتَفْيِلَ الْقِبْلَةِ وَيُنْهِي مَعَ تَمَامَ الإِلْقِفَاتِ وَيَنْوى بَالسَّلَامِ الرَّدَّ عَلَى الإِمَامِ وَعَلَى مَنْ عَنْ يَمينِهِ مِنْ مَلاَئْكَةً وَإِنْسِ وَجِنِّ.

(السابع عشر) الترتيب أَى تَرْتيبُ الأَرْكَانَ كَا ذَكُرْنَا فَإِنْ ثَرَّلَهُ عَلَمْ اللَّرْكُوعِ بَطَلَتْ صَلَانُهُ وَإِنْ ثَرَكَ اللَّرْتِيبِ سَهُوا فَا أَتَى بَعْدَ المَّعْرُوكِ لَهْ وَ لُو تُوعِ فِي عَيْرِ مَحَلِيهِ وَإِنْ ثَرَكَ اللَّرُوكِ قَبْلِ الرَّكُوعِ بَطَلَتْ صَلَانُهُ وَإِنْ ثَرَكَ اللَّرُوكَ قَبْلِ مَهْ عَلَمُ فَإِنْ لَمْ يَقَذَكُم حَتَى أَتَى مِثْلَهُ فَإِنْ ثَرَ ثَرَ خَتَى أَتَى مِثْلَهُ فَإِنْ لَمْ يَقَذَكُم حَتَى أَتَى مِثْلَهُ وَإِنْ ثَرَ ثَرَ خَتَى أَتَى مِثْلَهُ عَلَى تَدَدَ ثَرَ خَتَى أَتَى مِثْلَهُ وَانْ ثَرَّ مِنْ اللَّهُ وَلَا تَيقَنَ اللَّهُ وَلَوْ تَيقَنَ اللَّهُ وَانَدَارِكَ الْمَاقِي وَسَجَدَ فِي آخِرِهِ سَجْدَة السَّهُو فَلَوْ تَيقَنَ فَوْ تَيقَنَ فِي آخِرِهِ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَهُ مَنْ مَوْضِعِ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَ

## ه – باب شروط الصلاة

شُرُوط العَّلاَةِ سَبَمَةُ (أحدها) مَعْرِفَةُ الْوَقْتِ أَي الْمِهُمُ بِلاُ خُولِهِ الْفَلْهَ فَنَ صَلَّى بِدُونِ ذَالِكَ لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ (الثانى) اسْتَقِبْالُ الْقِبْلَةِ وَالْمَهُ (الثالث) سَرُّ الْمَوْرَةِ وَإِنْ صَلَّى فِي الْخَلْوَةِ فَإِنْ ثَرَ كَهُ مَعَ الْقُدْرَةِ لَمْ نَصِحَ صَلاَتُهُ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ حُرًا كَانَ أَوْعِبْداً مَا بَيْنَ سُرَّيْهِ وَرُ كَبَيْهِ وَالْأَمَةُ صَلاَتُهُ وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ حُرًا كَانَ أَوْعِبْداً مَا بَيْنَ سُرَّيْهِ وَرُ كَبَيْهِ وَالْأَمَةُ وَالْمَهُ كَالرَّجُلِ وَالْمُؤَوِّ وَشَرْطُ الرَّائِرِ مَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشِيرَةِ وَيَجِبُ سَيْرُهُمَا إِلَى الْمُكَوعِ وَشَرْطُ الرَّائِرِ مَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشِيرَةِ وَيَجِبُ سَيْرُهُمَا إِلَى الْمُكَوعِ وَشَرْطُ الرَّائِرِ مَا يَمْنَعُ إِدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشِيرَةِ وَيَجِبُ سَيْرُهُمَا أَوْنَ الْمَائِمُ وَيَعْفِى السَّوْأَ تَيْنِ سَيْرَهُمَا أَعْلَى وَلَا يَعْبِ السَّوْأَ تَيْنِ سَيْرَهُمَا أَوْلَاقِ فَى السَّوْأَ تَيْنِ سَيْرَهُمَا الشَّوْبُ وَالْمُولَةُ عَنِ اللَّهُ وَلَوْ أَصَابَ الدَّوْنِ وَالْمُولَةُ عَنِ السَّوْلَةُ مِن وَالنَّوْبُ وَالْمُولَةُ عَنِ اللَّهُ وَالْمُ يَعْرَفُ مَوْ فِيهُ وَلَوْ أَصَابَ الدَّوْنِ وَالْمُولَةُ وَالْمَاعُ مَا اللَّهُ وَالْمُ يَعْرَفُ وَالْمُ الْمُولِةُ وَالْمُ الْمُولِةُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُ الْمُولِةُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ أَلَى الْمُعْلَى مُن اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْ الْمَعْمُ وَلَوْ أَمُ لَا وَالْمُولُ وَلَا تَصِيحُ صَلَاهُ مَن اللَّهُ الْمُولِ مِن قَمْ اللَّهُ الْمُولِ مِن قَمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْلَى عَنْ قَلْمُ لِمُ وَلَيْهُ فَى فَا فَلَوْ خَمَلَهُ الْمُؤْلِ مِن قَمْ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُ الْمُولُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِلُولُ الْمُؤْلِقُ ا

الْبَرَاغِيثِ وَالْقَمْلِ وَالْبَهُوضِ وَالْبَقِّ وَالرَّنَا نِيرِ وَمَوْضِعِ الْفَصْدِ وَالْجَامَةِ وَوَزِي الذُّبَابِ وَبَوْلِ الْخُفَاشِ وَدَمِ الْبَكْرَاتِ وَالدَّمَامِيلِ وَمَاءَ الْقُرُوحِ وَالْجُرَاحَاتِ وَالْفَيْحِ وَالصَّدِيدِ وَالْمُتَفَطِّ فِي الثَّرْبِ وَالْبَدَنِ وَإِنْ ضَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ بَجَاسَةَ غَيْرُ مَعْفُو عَنْهَا وَلَمْ يَعْلَمُ ثُمَّ تَبَيِّنَ وَجَبَ الْقَضَاءِ .

(السادس) مَعْرِفَةُ كَيْفَيِّتْهِا (السابع) مَعْرِفَةُ إِفَرْضِيَّةِهَا فَهَنْ " تَرْكَ شَرْطًا أَوْ فَرْضًا لَمْ تَصِحَّ عِبَادَتُهُ .

# ١٠ -- فصل في مبطلات الصلاة

تَبَطُلُ العَّلاَةُ بِالنَّطْقِ بِحَرْ فَيْنِ عَمْدًا أَفْهَمَا أَمْ لاَ نَحْوَ قُمْ وَعَنْ أَوْ حَرْفِ وَالْ فَرَفِ مَمْدُودِ وَإِنْ أَوْ حَرْفِ وَالنَّفَحُ إِنْ ظَهْرَ بِهِ الْمُ مُنْهُمْ وَالنَّفَحُنُحُ وَالضَّحِكَ وَالْهُكَاهِ وَالأَنِينُ وَالنَّفَحُ إِنْ ظَهْرَ بِهِ مَرْفَانِ بَطَلَّتِ الصَّلاَةُ وَإِلاَّ فَلاَ وَيُمْذَرُ فِي بَسِيرِ الْمَكلاَم إِنْ سَبَقَ لَسَانَهُ مَرْفَانِ بَطَلَّتِ الصَّلاَةِ أَوْ جَهِلَ تَرْيَمَهُ إِنْ قَرُبَ عَهْدُه بِالْإِسْلاَم أَوْنَشَأَ أُونَتِينَ أَنَّهُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ بَهِلَ تَرْيَمَهُ إِنْ قَرُبَ عَهْدُه بِالْإِسْلاَم أَوْنَشَأ بِبَادِية بَعِيدة مِن الْمُلَمَاء أَوْ بِهَلَمِة ضَحِكَ أَوْ عَيْرِهُ مِا سَهَقَ وَلاَ يُعْذَرُ فِي السَّلاَمِ الْمَنْ بَعْدَرُه فَي السَّالَ مِنْ الْمُلَمَاء أَوْ بِهَلَمَة ضَحِكَ أَوْ عَيْرِهُ مِا سَهَقَ وَلاَ يُعْذَرُ فِي السَّلاَمِ اللهَ اللهَ عَلَى وَالشَّرْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً السَّلاَةُ بِالْوَافِية بِالْوَافِيةِ الْمَاحِشَة وَقَلِيلِ الأَكلِ وَالشَّرْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً السَّلاَة بِالْوَافِيةِ الْمُورِ وَمَا بَعْدَانُ السَالِمَة وَالْمُولِ اللَّهُ وَالشَّرْبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالْمَامِ الْمُعْلِقُ وَالشَّرْبِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالشَّرْبِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالْمَاهِ الْمُعْلِي وَالْمُونَةُ وَقَلِيلِ الأَكلِ وَالشَّرْبِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالشَّرْبِ إِلاَ أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالْمَامِ اللَّهُ وَالشَّرْبِ إِلَا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالْمَامِيْدُ وَلَوْلِ الْمُؤْمِ وَالشَّرْبِ إِلَا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً وَالْمَامِ الْمَامِيْدِ وَالْمَامِيْدِ وَالْمُونَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُونَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ الْمَعْمِلِ الْمُعْرِقِ وَلَا أَنْ مَلَامِ وَالْمُرْبِ وَالْمُؤْمِ الْمَامِلَةُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

صحيفة

أَنَّهُ فِيهَا أُوجَهَلَ تَخْرِيمَهُ بِخِلِافِ الْكَاذِيرِ فَتَبَعْلُكُ مَعَ النِّسْيَانِ أَوْ جَمْلِ النَّحْرِيمِ وَ لاَ تَبْطُلُ الصَّلاَّةُ بِالذَّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلاَّ أَنْ يُخَاطِبَ إِن كَمَوْلِي لِمَاطِسِ رَحِمُكُ اللهُ بِخِلاَفِ رَحِمَهُ اللهُ وَيُسَنُّ لِنْ نَابَهُ شَيْءٍ في صَلاَتِهِ كَتَنْبِيهِ إِمَامِهِ وَإِذْنِهِ لِدَاخِلِ أَنْ يُسَبِّحَ إِنْ كَانَ رَجُلاً بِأَنْ يَتُولَ سُبْحَانَ اللهِ وَتُصَفِّقُ الْمُرَاثُ بِضَرَبِ الْيُمْنَى عَلَى ظَهْرِ الْيُسْرَى وَلَوْ ضَرَبَتْ بَبَطْنِهِمَا مَلَى وَجْهِ الَّدِيبِ ۖ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

#### فهرس

صحيفة

٢ باب ماجاء في تباع العلم وفضل العلماء ٣ باب أركان الإسلام م باب فرض الوضوء

۷ باب فروض الصلاة ١٤ باب شروط الصلاة ه فصل في سنن الوضوء

١٥ فصل في مبطلات الصلاة • فصل في نواقض الوضوء

٦ فصل في أسباب الغسل

٦ باب فروض الغسل